الباب الثاني باب الثاني باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب

قناة التأصيل العلمي

http://t.me/altaseelalelmi

(اضغطى على الرابط لوصول إلى القناة)



### الباب الثاني (باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب)



### ما المناسبة بين الباب الأول والباب الثاني؟



بين الشيخ في الباب الأول حقيقة التوحيد لئلا يدعي كل واحد أن مذهبه هو التوحيد ويقوم بتنزيل الفضائل على مذهبه وطريقته المنحرفة وإنما فضائل التوحيد لمن أفرد الله -تعالى- وحده بالعبادة

لما بين في الباب الأول حقيقة التوحيد ومعنى التوحيد المطلوب ناسب أن يذكر في الباب الثاني فضل التوحيد ليرغب فيه ويحث عليه لأن الشيء إذا عُرفت مزاياه فإن النفس تتعلق به وتحرص عليه

علام يدل هذا الترتيب للأبواب؟



يدل على دقة فهم المصنف



يدل على غاية حكمة المصنف

ما هو الخطأ الذي يقع فيه دعاة اليوم والمؤلفون الذين يزعمون أنهم يكتبون عن الإسلام؟



\* يقولون ادعوا إلى الإسلام وبينوا مزايا الإسلام فقط ولا تبينوا للناس حقيقة الإسلام لأن هذا يُفرّق الناس عنكم

\* فهم يمدحون الإسلام مدحًا كثيرًا دون أن يبينوا ما هو الإسلام فكل واحدة من الفرق الضالة والمنحرفة تفسر الإسلام بمذهبها ويُنزلون هذا المدح وهذا الثناء على مذهبهم

إذن لا يكفي أن نمدح الإسلام ونثني عليه فقط بل لا بد من أن نبين ما هو الإسلام وما حقيقة الإسلام الذي ينجي من الكفر ويدخل في التوحيد وينجي من النار ويدخل الجنة وما هي نواقض الإسلام وما هي مكملاته وماهي منقصاته





## قال -تعالى-: (الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْسِنُوا إِيمَانَهُم بِظُلْم) الآية

بمن بدأ دعوته؟



بأبيه لأنه يجب على الإنسان أول ما يبدأ بنفسه ثم أقرب الناس إليه وأهل بيته وجيرانه ثم ينتشر في الدعوة إلى الله شيئًا فشيئًا

بماذا بعث الله -تعالى-نبیه إبراهیم؟

بعثه بالدعوة إلى التوحيد وإنكار الشرك ولم يكن هناك مسلم وقت بعثته فكلهم على الوثنية والعياذ بالله

ماذا كان يعبد قوم إبراهيم عليه السلام؟

يعبدون الكواكب فهم الصابئة في أرض العراق

متى جاءت هذه الآية؟



بعد مناظرة إبراهيم -عليه السلام- لقومه فصل الله الحكم بينهم بهذه الآية وهو حكم عام لقوم إبراهيم وغيرهم من الخلق

لماذا اطلع الله -تعالى- إبراهيم -عليه السلام- ملكوت السموات والأرض؟

ليكون من من الموقنين بالله ويزول عنه كل شك

لأجل أن يؤهله لحمل الرسالة والدعوة إلى الله والمناظرة

مناظرة إبراهيم -عليه السلام- لقومه

ليست من باب النظر كما يقول الفلاسفة لأن إبراهيم -عليه السلام- يعرف ربه من قبل

(فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَارْغَة قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ)



(فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَارْغًا قَالَ هَذَا رَبِّي)

يتدرج شيئا فشيئا

(فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقُوْمِ الضَّالِّينَ)

صار القمر يُتصرف به ويُدبر مثل النجم فهو ليس ربّاً إذن

(رَأَى كَوْكَبًا الشَّقَالَ هَٰذَا رَبِّي)

هذا ربى بزعمكم

(فَلَمَّا أَفْلَ قَالَ لَا أَحِبُّ الْآفِلِينَ)

لأنه لو كان ربًّا ما غاب واختفى فهذا يبطل ربوبية الكوكب

(إنِّي بَريءٌ مِّمَّا تُشْركُونَ) الآن مدح التوحيد وبين بطلان عبادة الكواكب فتقرر عقلًا وشرعًا وفطرة أنها ليست بآلهة

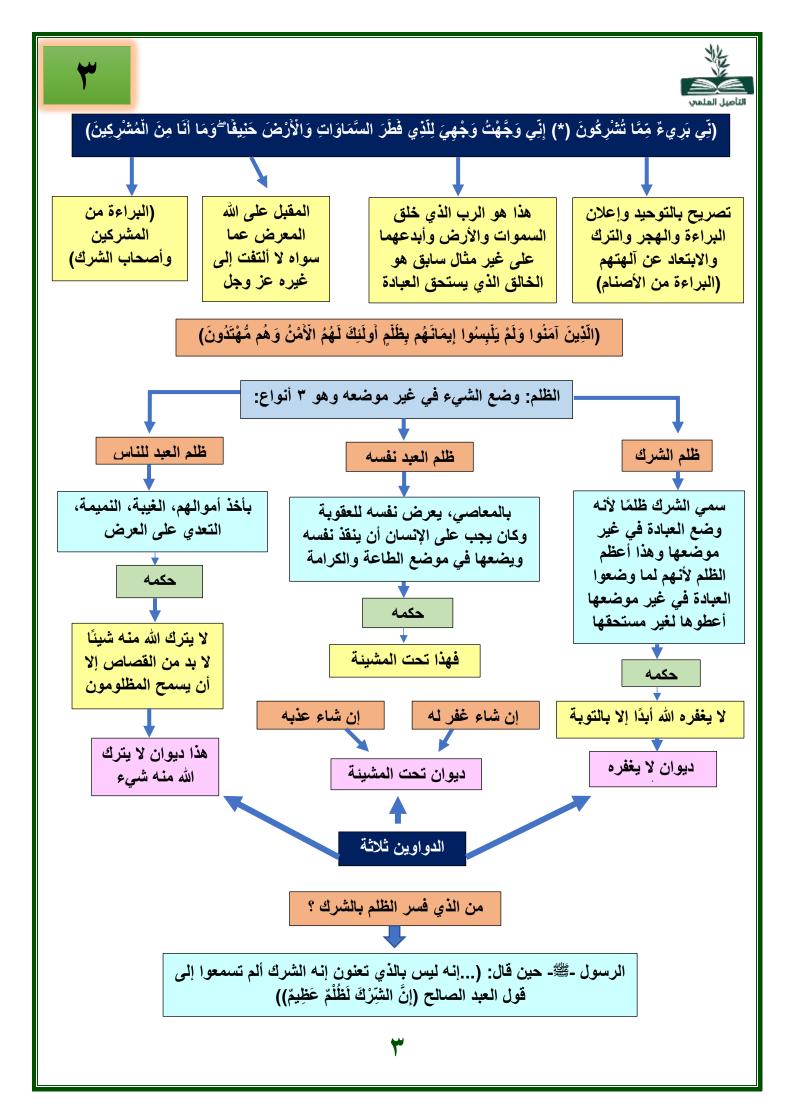



# (الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ)



(أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ)

الذين سلموا من الشرك لهم الأمن



الظلم = الشرك



مطلق الأمن

الذي قد يكون معه شيء من العذاب على حسب الذنوب، أنهم وإن عذبوا فلا بد أن يدخلوا الجنة

(أمن من العذاب المؤبد)

الأمن المطلق الذي ليس معه عذاب (أمن العذاب مطلقاً)

ميزة أهل التوحيد

الهداية من الضلال

الأمن من العذاب

أهل الشرك غير مهتدين في الدنيا بل هم ضالون لأنهم يعبدون الله ويخلطون العبادة بالشرك ويعبدون غير الله فهم ضالون لا مهتدون

أنهم في الدنيا يكونوا مهتدين في أعمالهم، يعبدون الله على بصيرة، سالمين من الشرك في الأعمال، سالمين من البدع والخرافات

مذهب الخوارج والمعتزلة



أن أصحاب الكبائر مخلدون في النار وأن من دخل النار لا يخرج منها وهذا مذهب باطل مخالف للنصوص الصحيحة من الكتاب والسنة

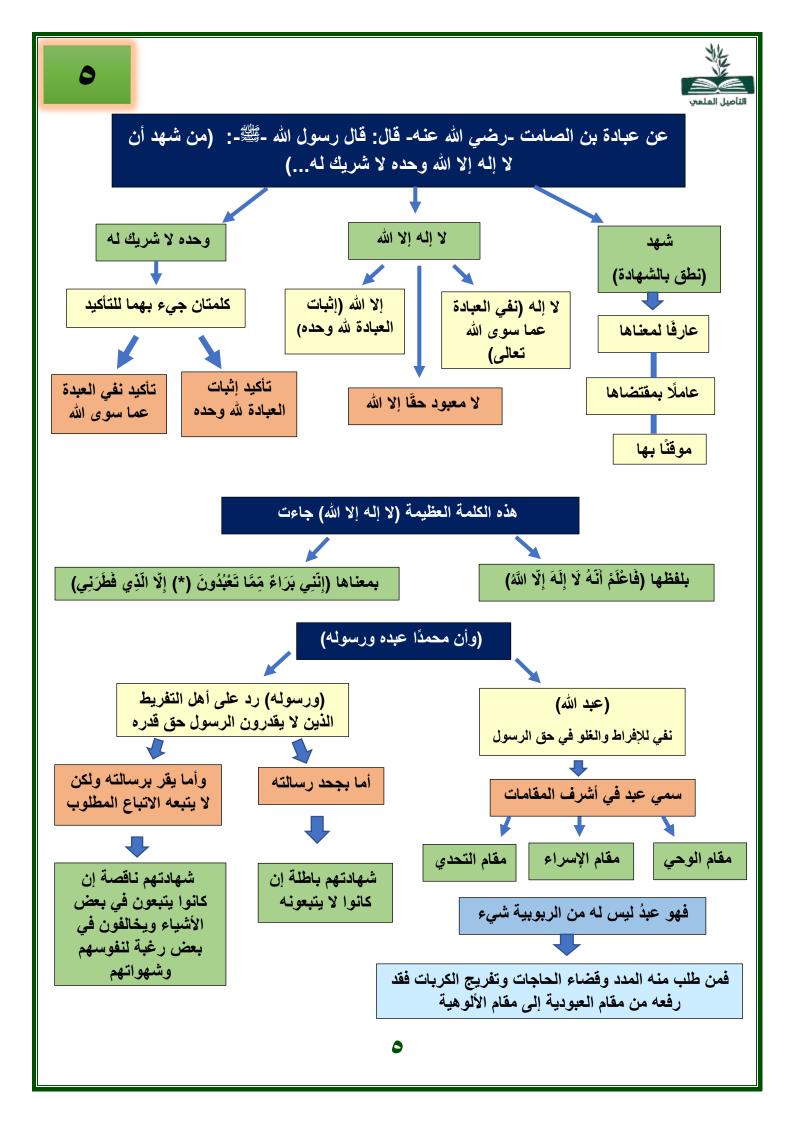

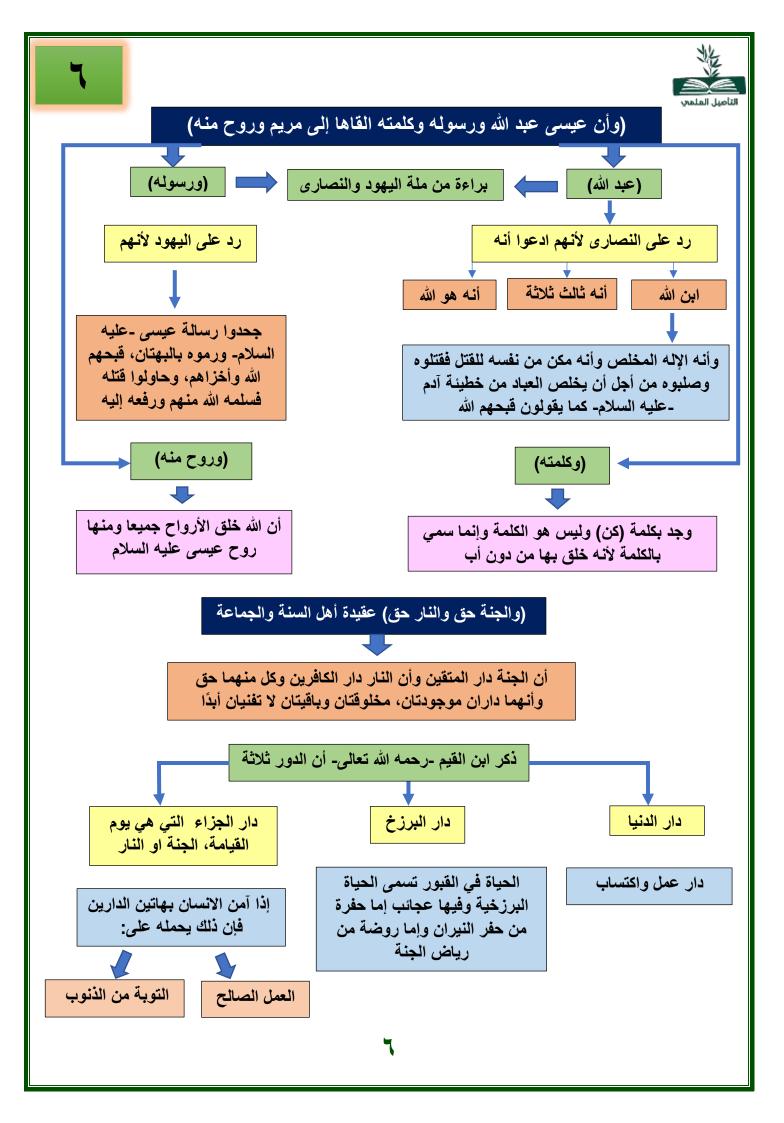





# (المنكرون للبعث) الكفرة على اختلاف أصنافهم كلهم لا يؤمنون باليوم الآخر

الطوائف الباطنية يقولون أن الجنة والنار هما عبارة عن رموز فقط وليس هناك حقائق الفلاسفة (المخيلة)
يقولون إن هذه الأمور
من باب التخيلات من
أجل مصالح الناس
وليس هناك جنة ولا نار
ولا بعث وهذا كذب من
أجل المصلحة

الملاحدة والدهريون لا يؤمنون لا برب ولا بعث ولا حساب الكفار الذين بعث فيهم الرسول

(أَفْحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقَنَّاكُمْ عَبَتًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ)

الرد عليهم

### (أدخله الله الجنة على ما كان من عمل) إذا:

شهد أن الجنة حق والنار حق شهد أن عيسى كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه شهد أن عيسى عبد الله ورسوله

شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله

#### (على ما كان من عمل)

أنه يدخل الجنة فتكون منزلته فيها بحسب عمله لأن أهل الجنة يتفاوتون في منازلهم بحسب أعمالهم فمنهم من هو في أعلى الجنة ومنهم دون ذلك يعني لو كان له سيئات دون الشرك فإن ذلك لا يحول بينه وبين دخول الجنة إما من أول وهلة وإما في النهاية





### حديث عتبان: (فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله)

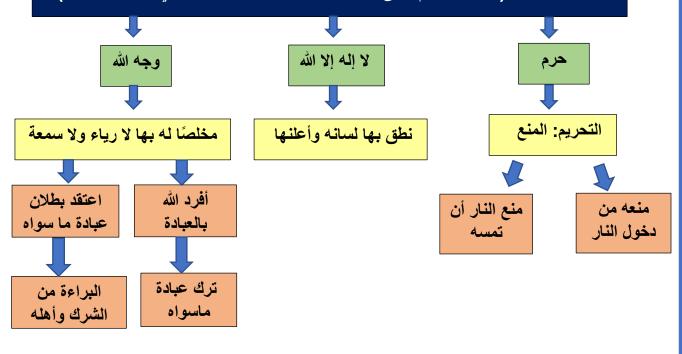

دل الحديث على أنه (لا يكفي مجرد النطق بلا إله إلا الله بل لا بد من: معرفة معناها - العمل بمقتضاها - اعتقاد مدلولها)

حدیث أبي سعید الخدري: عن رسول الله على قال: (قال موسى علیه السلام: یارب علمنی شیئًا أذكرك وأدعوك به قال: قل یا موسى: لا إله إلا الله....)

لا معبود بحق إلا الله

(لا إله إلا الله)

\*فضل لا إله إلا الله وأنها أفضل الذكر

\*لا بد من الإتيان بها كلها وما فيها من النفي والإثبات

\*أنه لا يكفي الإتيان بلفظ الجلالة (الله) أو لفظ (هو هو) كما تفعله الصوفية

\*أن الذكر عبادة توقيفية لأن موسى -عليه السلام- طلب من ربه أن يعلمه شيئا يذكره به \*أن لا إله إلا الله ذكر ودعاء

حديث أنس: (لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا لأتيتك بقرابها مغفرة)

الرد على الخوارج الذين يكفرون بالكبائر

مغفرة الذنوب مشروطة بتجنب الشرك

المرجع: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى.